\*وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُعَن كَهْ فِهِ مِرْذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُ مِّذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَكتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَٱلْمُهُ تَلَّهُ وَمَن يُضْيِلْ فَلَن تِجِدَلَهُ وَلِيَّا مُرْشِدًا ۞ وَيَخْسَبُهُ مُ أَيْقَاظًا وَهُ مَرُرُقُودٌ وَيُقَلِّبُهُ مَرَذَاتَ ٱلْيَعِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدُ لَوِٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مُلْوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِيَوَازًا وَلَمُلِثَتَ مِنْهُ مِرْعُبَا ۞ وَكَذَالِكَ بَعَثَنَّهُ مَ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُ مُّوَالَ قَالِهُ مِنْهُ مُركَةً لِيشُتُمُّ قَالُواْ لِيشَا يَوْمًا أَوْبِعَضَ يَوْمُ قَالُواْرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَالَبِثْتُمْ فَأَبْعَتُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ وَإِلَى ٱلْعَدِينَةِ فَلْيَسْظُرُأَيُّهَآ أَزُّكُ طَعَامًا فَلْيَأْيُكُ مِيرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَايُشْعِرَنَّ بِكُوْ أَحَدًا ١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ مِيرَجُ مُوكِّمْ أَوْيُعِيدُ وَكُثْرُفِ مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذًا أَبَدًا ۞

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِ مْ لِيَعْلَمُوۤا أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُ مُ أَمْرَهُمُّ فَقَ الْوَاْ ٱبْنُواْعَلَيْهِم بُنْيَكَنَّا زَبُّهُ مَأْعَلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْعَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِ مِ مَّسْجِدَا۞ سَيَقُولُونَ ثُلَاثَةٌ رَّابِعُهُ وْكَأْبُهُ مْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُ مْرَكَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُ مُكَلِّبُهُ مُ قُلْبُهُ مُ قُلْبَهُمُ وَقُلْلَكِيَّة أَعْلَمُ بِعِدَ تِهِم مَّايَعَكُمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَكَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَيْهِ رَا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِينَهُ مُ أَحَدًا ۞ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاعٌ، إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًّا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُرِ رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَذَا رَشَدَا ﴿ وَلِينُواْ فِي كَهْ فِهِ مُرْتَلَاتَ مِأْنَةِ سِينِينَ وَأُزْدَادُواْ يَسْعَا ﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِ ثُوَّالَهُ مَعَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ أَبْصِرَ بِهِ، وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِينَ دُويِنِهِ، مِن وَلِيَ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ وَأَخَدُا ﴿ وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِكَ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَنتِهِ، وَلَن يَجِدَمِن دُونِهِ، مُلْتَحَدُا١

وَآصْيِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَاتَعَدُعَيْنَاكَ عَنْهُ رُبُرِيدُ زِينَةً ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَاتُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَاقَلْبَهُ مِعَن ذِكْرِنَاوَأُتَبَعَ هَوَيْهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَفُرْطًا ١ وَقُلِ ٱلْحُقُّ مِن زَّيِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلَيْؤُمِن وَمَن شَآة فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًّا أَعَاطَ بِهِ مُسَرَادِقُهَأَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِكَالْمُهْلِ يَشْوِي ٱلْوُجُوةَ بِنْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ١ۗ أُولَٰتِكَ لَهُ مْجَنَّكُ عَدْنِ جَعْرِي مِن تَعْيِهِ وُٱلْأَنْهَارُ يُحَلِّونَ فِهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُصَّرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرْآبِكِ فِيعَمَ ٱلثَّوَابُ وَيَحَسُنَتْ مُرْتَفَقَا ١